





كتيب في مشجرة انساب العرب إعداد و تنسيق : عـلي الحارثي











# بسى الله الرحمن الرحيى

الحمد لله حمد من نواله وأصلح شانه، وأصلي على رسوله الذي طوى الدواوين كلها و أبقى ديوانه، و على عبر الذي أنسه في الفار و صلى مكانه، و على عمر الذي أذل كسرى و أقطع إيوانه، و على عثمان الذي جهز جيش العسرة و مانه، و على علي الذي قلوب المسلمين الله حنانه، و على أل محمد و صحبه و على خادى الحرمين أداى الله عزه و سلطانه، سبق القدماء بالجود وهل نسبق الريح الهفانه وطى بحر فضله حنى أروى أهل زمانه.







# مشجرة أنساب ألعرب







مقدمة

الحمد لله ذي القدرة والآلاء، والعظمة والكبرياء، فاطر الأرض والسماء، الذي خلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبَث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعلهم شعوباً وقبائل، وباين بينهم بالفضائل، وتعبّدهم بالأقوال والأعمال، ليبلوهم أيكفرون أم يشكرون، لا لحاجة إليهم، إن الله لغني عن العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد.

النسب هو أحد أسباب التعارف، و سلم التواصل ، به تتعاطف الأرحام الواشجة، و عليه تحافظ الأواصر القريبة، فمن لم يعرف النسب لم يعرف الناس. و علم الانساب علم جليل ، قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الإنباه عن قبائل الرواة : ولعمري ما أنصف القائل: إن علم النسب علم لا ينفع، وجَهالة لا تضر وكيف يكون هذا مع الأمر منه صلى الله عليه وسلم بالتعرف على النسب لأجل صلة الرحم ؟ وكيف يكون هذا مع الوعيد على من انتسب إلى غير أبيه ، أو إلى غير قبيلته ؟ . فعَنْ أبي هُريْرَة رضي الله عنه عَنْ النّبي صلّى الله عَليْهِ وَسلّم قال : ( مَعلَمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ ، فإنَّ صِلْة الرّحِم مَحَبَّة فِي الله له ، مثراة في المال ، منساة في المائر ) . (١) وقال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم، ولا تكونوا كثبط السواد إذا سئنل أحدهم: ممن أنت؟ قال: من قرية كذا، فو الله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء لو يَعلم الذي بينه وبينه من دِخلة الرحم لمردّعه ذلك عن انتهاكه . (٢)

سيول بين الربل وبين اهيه العلماء به ، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أعلم الناس بالنسب ، نسب قريش ، وسائر العرب ، وكذلك جبير بن مطعم ، وابن عباس ، و عقيل بن أبي طالب ، كانوا من أعلم بذلك ، وهو علم العرب الذي كانوا به يتفاضلون ، وإليه ينتسبون (٢). و قيل: لو لم يكن من معرفة الأنساب إلا اعتزازها من صولة الأعداء، وتنازع الأكفاء، لكان تعلمها من أحزم الرأي، وأفضل الثواب، ألا ترى إلى قول قوم شعيب عليه السلام حيث قالوا: (ولولا رهطك لرجمناك) (هود آية ٩١)، فأبقوا عليه لرهطه. ومن كلام علي كرم الله وجهه: أكرم عشيرتك، فإنهم جناحك الذي به تطير، فإنك بهم تصول وبهم تطول وهم العدة عند الشدة، أكرم كريمهم وعد سقيمهم ، واشركهم في أمورك، ويسر عن معسرهم. وقال خالد بن عبد الله القشيري: سألت واصل بن عطاء عن نسبه فقال: نسبي الإسلام الذي من ضيعه، فقد ضيع نسبه، ومن حفظه فقد حفظ نسبه، فقال خالد: وجه عبد وكلام حر.

في عملنا هذا كان هدفنا اخلاص النية لله و اعطاء صورة مختصرة لأنساب العرب و كان تركيزنا على القبائل العربية القديمة، و اعتمادنا بعد الله على كتاب تاريخ العرب و تاريخ الأدب الجاهلي و كتاب سبائك الذهب و غيرها ذكرت في المراجع. يتكون البحث من ثمانية مشجرات أو جداول مختصرة الأولى تبين أركان النسب و الثانية تبين العرب البائدة و الباقية والثالثة تبين عرب قحطان و الرابعة عرب عدنان و الخامسة نسب قريش والخلفاء الراشدين وكبار الصحابة رضي الله عنهم و خلفاء بني امية و بني العباس و السادسة عن نسب محمد عليه و على آله السلام و السابعة تبين أواصر النسب بين الصحابة و آل البيت رضي الله عنهم و الثامنة عن الأنبياء و الرسل عليهم افضل الصلاة و اتم التسليم.

إعداد/ علي حميد الحارثي المشرف العام للموقع المشرف العام للموقع المملكة العربية السعودية ٨ جمادى الثانية ٢٠٠٨هـ الموافق ٢ لونيو ٨٠٠٠٨م

· (((((((()





(٢) الإنباه عن قبائل الرواة - لأبن عبدالبر (ص١).



# مشجرة أنساب ألعرب





#### مبتدأ البشر

نقول بداية أن مبتدأ البشر آدم عليه السلام وهو أبو البشر، قال ابن الجوزي وغيره: عاش آدم عليه السلام بعد مهبطه إلى الأرض ألف سنة، وقيل: عاش أكثر من ذلك، وذكر أنه ولد له من حواء أربعون توأماً، في كل بطن ذكر وأنثى، وانقرضوا كلهم إلا نسل شيث.(١) قال ابن جرير في تاريخه: إن حواء ولدت له أربعين ولداً، وقيل مانة وعشرين. وكان بين موت آدم عليه السلام وبين ولادة نوح عليه السلام عشرة قرون، وقيل أكثر من ذلك. ونوح بن الملك بن متوشلخ بن أخنوخ بن الياء ابن مهلائيل بن قبنان بن أنوش لابن شيث بن آدم .(١) قال في العقد الفريد: ونوح النبي عليه السلام وهو أبو البشر الثاني عليه الصلاة والسلام؛ لأن ما قبله من أولاد آدم لم يبق لهم نسل من بعد الغرق بالطوفان. فالباقون من نسل نوح قال الله تعالى: (وجعلنا ذريته هم الباقين)(الصافات آية ٧٧) ولنوح عدة أولاد: سام وحام ويافث. فأولاد سام: العرب وفارس وبني اسرائيل. وأولاد حام: السودان والبربر والقبط. وأولاد يافث:الروم و الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج .(١)

أولاد سام: العرب وفارس وبني اسرائيل. أولاد حام: السودان والبربر والقبط و الهند.

أولاد يافت الروم و الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج (١)

### العرب وفضلهم

العرب هم جزء من القبائل السامية التي قطنت الجزيرة العربية و المناطق المحيطة بها. قالَ في القاموس: والعربُ سكان الأمصار. والأعْرابُ منهم سكان البادِيةِ. (٢)

ينقسمون العرب إلى

العرب العاربة: و هي الراسخة في العروبة ومنهم البائدة و الباقية و هم عرب الجنوب و يسمون عرب اليمن أو اليمنيين كما يعرفون بالقحطانيين. والعرب المستعربة: وهم عرب الشمال لأنهم سكنو شمال اليمن في تهامة و الحجاز و نجد وما وراء ذلك ، و يسمون بالعرب الأسماعيليين نسبة إلى إسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام. ويقال العرب العاربة هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان، و هو اللسان القديم، والعرب المستعربة هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل. وهي لغة أهل الحجاز وما والاها من البادية. (٢)

فقد روى الطبرانيُّ والبيهقيُ وأبو نعيم والحاكم عن ابن عمر -رض الله عنه - قال : قال رسولُ الله (إنَّ الله -تعالى- خلقَ الخلقَ، فاختارَ من الخلق بني المشم، واختار من بني المشم، واختار من مُضر قريشاً، واختار من قريش بني هاشم، وأختارني من بني هاشم، فأنا خيارٌ من خيارٍ، فمن أحبَ العرب فبحم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم). فهذا النقلُ صريح في فضل العرب على العجم. (٢)

صفاتهم: العَرَبَ أكْثَرُ النَّاس سَخَاءً، وكَرَماً، وَشَجَاعَة، ومروءةً، وَشُهَامة، وبلاغة، وقصاحة. ولسائهم أثم الألسِنَةِ بياناً، وتَمْييزاً للمعاني جمعاً وفرُقاً بجمع المعاني الكثيرةِ في اللَّفظِ القليل، إذا شاء المتكلِّمُ الجَمْع. ويميّزُ بين كلِّ لفظين مشتبهين بلفظٍ آخر مختصر، إلى غير ذلكَ من حَصَائِصِ اللسان العربيّ.(٢)

> . (١) المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب - المغيري.ص٢

(٢) مسبوك الذهب في فضل العرب و شرف العلم على شرف النسب - مرعي الكرمي











### العرب وفضلهم

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -قالَ : قالَ رسوَلُ الله : (أحبُّواَ العَرَبَ وبقاءهم، فإنَّ بقاءهم نور في الإسلام، وإنَّ فناءهم فناءٌ في الإسلام). رواه أبو الشيخ ابنُ حبَّان. وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ (إذا ذلت العرب ذل الإسلام).(١)(٢)

وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس ؟ قال: ( أكرمهم أتقاهم ) . قالوا : يا نبي الله ، ليس عن هذا نسألك ، قال : ( فأكرم الناس يوسف نبي الله ، ابن نبي الله ، ابن نبي الله ، ابن خليل الله ) . قالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : ( فعن معادن العرب تسألونني ) . قالوا : نعم ، قال : فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ، إذا فقهوا ) . (٣)

والعربَ الذين هم سكانُ القُرى والأمْصَار أفضلُ من الأعراب الذين هم سكان الباديةِ، فإن الله -سبحانه - جعلَ سكنى القُرَى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدَين، ورقةِ القلوَب مالا يقتضيه سكنى البادية. كما أنَّ البادية تُوجب من صلابةِ البدن والخُلق، ومتاثةِ الكلام ما لا يكون في القُرى، هذا هوَ الأصل. وقد تكونَّ الباديةُ أحياناً أنفعُ من القرى .(١) وقال ابنُ تيمية : وقد رأينا اليهودَ والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفراً من غيرهم، كما رأينا المسلمينَ الذينَ أكثروا معاشرةِ اليهود

وقال ابنُ تيمية : وقد رأينا اليهودَ والنَصارى الذين عاشروا المسلَمين هم أقل كفراً من غيرهم، كما رأينا المسلمينَ الذينَ أكثروا معاشرةِ اليهود والنصارى هم اقلَ إيمانا من غيرهم.

### الأعجاب بالنسب

الإعجاب بالنسب لا يدفع جوعًا ولا يستر عورة ولا ينفع في الآخرة، فهو بحق ضعف عقل وقلة دين لأن هذا الذي أعجبت به لا فائدة له أصلاً في دنيا و لا آخرة. وقد قال شيخ الإسلام: فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه، والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا؛ لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. ثم لو نظرنا إلى من يساهمك في نسبك وربما فيما أعلى منه ممن نالته ولادة الأنبياء عليهم السلام ثم ولادة الخلفاء، ثم ولادة الفضلاء من الصحابة والعلماء، ثم ولادة ملوك العجم من الأكاسرة والقياصرة، ثم ولادة التبابعة، وسائر ملوك الإسلام، فتأمل حياتهم و غبراتهم و بقاياهم فلا تغتبط بمنزلة هم فيها فوقك او نظراؤك. فإن أعجبت بولادة الفضلاء إيك، فما أخلى يدك من فضلهم إن لم تكن أنت فاضلاً، وما أقل غناهم عنك في الدنيا والآخرة إن لم تكن محسناً! والناس كلهم أولاد آدم الذي خلقه الله بيده، وأسكنه جنته، وأسجد له ملائكته. ولكن ما أقل نفعه لهم، وفيه كل معيب، وكل فاسق، وكل كافر. وإذا فكر العاقل في أن فضل آبانه لا يقربه من ربه تعالى، ولا يكسبه وجاهة لم يحزها هو بسعده أو بفضله في نفسه ولا مالاً، فأي معنى الإعجاب بما لا منفعة فيه! وهل المعجب بذلك إلا كالمعجب بمال جاره، وبجاه غيره! وكما تقول العامة في أمثالها كالغبي يزهى بذكاء أبيه، فإن تعدى بك العجب الى الامتداح فقد تضاعف سقوطك، لأنه قد عجز عقلك عن مقاومة ما فيك من العجب، هذا إن امتدحت بحق، فكيف إن امتدحت بالكذب! وقد كان ابن فيمن ولد لغير رشده من كان الغاية في رياسة الدنيا، كزياد، وأبي مسلم الخرساني، (٤)



<sup>(</sup>٢) وقد صحح الحديث العراقي والمناوي وقال الهثيمي: فيه محمد بن خطاب البصري ضعفه الأزدي وغيره،



ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح، وضعف الحديث أبو حاتم، وفي الحديث أيضاً على بن زيد بن جدعان و هو ضعيف، وقد ضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة ٢٠١١.

<sup>(</sup>٣) الراوي أبو هريره - المحدث: البخاري - المصدر الجامع الصحيح -الرقم ٣٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) الأخلاق و السير لأبن حزم الأندلسي.









### أمور يحتاج الناظر في علم النسب الى معرفتها (١)

قال الماوردي: إذا تباعدت الأنساب صارت القبائل شعوباً، والعمائر قبائل، وتصير البطون عمائر، والأفخاذ بطوناً، والفصائل أفخاذاً، والحادث بعد ذلك فصائل.

وقد ذكر الجوهري: أن القبيلة هي بنو أب واحد.

وقال ابن حزم: جميع قبائل العرب راجعة إلى أب واحد سوى ثلاث قبائل، وهي تَنوخ، والعُتْق، وغسّان، فإن كل قبيلة منها مجتمعة من عدة بطون.

الأب الواحد قد يكون له عدة بطون، ثم أن القبيلة قد يكون له عدة أولاد فيحدث عن بعضهم قبيلة أو عدة قبائل، فتنسب إليه كل قبيلة تحدث عنه وتُترك النسبة إلى القبيلة الأولى، كحنظلة بن تميم، فينسب إلى "حنظله" ويترك "تميم" ويبقى بعضهم بلا ولد، بألا يولد له أو لم يشتهر ولده، فينسب إلى القبيلة الأولى.

اذا اشتمل النسب على طبقتين فاكثر ، كهاشم و قريش و مضر وعدنان جاز لمن في الدرجة الأخيرة من النسب ان ينتسب الى الجميع فيقال في احدهم الهاشمي و القرشي و المضري و العدناني.

قد ينضم الرجل إلى غير قبيلته بالحلف والموالاة، فينسب إليهم، فيقال: فلان حليف بني فلان، أو مولاهم؛ كما يقال في البخاري: الجُعفي مولاهم، ونحو ذلك.

و إذا كان الرجل من قبيلة ثم دخل قبيلة أخرى جاز أن ينسب إلى قبيلته الأولى، وأن ينسب إلى قبيلته التي دخل فيها، وأن ينسب إلى القبيلتين جميعاً، مثل أن يقال: التميمي ثم الوائلي، أو الوائلي ثم التميمي، وما أشبه ذلك.

يطلق على القبيلة لفظ الاب كعاد و ثمود و مدين او يطلق لفظ البنوة ، فيقال بنو فلان او بلفظ الجمع مع الألف و اللام كالطالبين و الجعافرة او يعبر عنها بآل فلان كآل ربيعة و آل فضل و يعبر عنها بأولاد فلان.

القبائل في الغالب تسمى باسم الأب والد القبيلة، كربيعة ومضر والأوس والخزرج، ونحو ذلك، وقد تسمى القبيلة باسم أمها الوالدة لها، كخندف وبجَيلة ونحوهما، وقد تسمى باسم حاضنة ونحوها، وربما وقع اللقب على القبيلة بحدوث سبب، كغسان، حيث نزلوا من ماء يسمى غسان، فسموا به. و غالب أسماء العرب منقولة عما يدور في خزانة خيالهم مما يخالطونه ويجاورونه، إما من الوحوش، كأسد ونمر، وإما من النبات، كئبت وحنظلة، وإما من الحشرات، كحية وحنش، وإما من أجزاء الأرض، كفِهر وصَخر، ونحو ذلك. والغالب على العرب قديماً تسمية أبنائهم بمكروه الأسماء، ككلب وحنظله وضرار وحرب، وما أشبه ذلك، وتسمية عبيدهم بمحبوب الأسماء، كمرزوق ونجاح، ونحو ذلك و ذلك لأنهم يسمون أولادهم لأعدائهم و يسمون عبيدهم لأنفسهم.

(۱) سبائك الذهب للبغدادي ص ۱۷ ــ ۱۹ ـ تحقيق كامل الهنداوي ط ۲ دار الكتب العلمية بيروت











#### حفظ النسب

حفظ النسب من مقاصد الشرع الشريف، وقد تنوّعت طرقه في إثبات الأنساب، وحمايتها من عوامل الضياع والادعاء. والناظر في أحوال الناس يجد أنهم يحفظون أنسابهم بعدة وسائل وطرائق، فهناك من اكتفى بالروايات، وهناك من نحت اسمه منسوبًا إلى قبيلته على أحجار المقابر والشواهد، وهناك من ذكر المآثر والأجداد العظام في قصائد الشعر، وهناك من كتب وصنّف في أنساب قومه. ومن الوسائل القديمة وسيلة: صنع شجرة النسب.

يقول الأستاذ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر (١) في مقال رائع له: ولكل عِلْم قواعده التي تضبطه، ومصطلحاته الخاصة به، إلا علم النسب مع كثرة الكتابة فيه مؤخِّرًا لم يكن له حظ في كبح جماح المتعجّلين، ممن ينقل من هنا وهناك فيدفعه للمطبعة ولا ينظر إلا نتائج ما كتب. ولذا فمن المحتم ذِكْر بعض المحاذير التي قد يقع فيها المشتغل بعلِّم الأنساب والتنبيهات التي لابدّ له من مراعاتها؛ فمن ذلك : أنّ المشتغل في النسب قد يدّعي نسبًا بلا حُجّة أو ينفي نسب أحد بلا برهان.

أن علم النسب قد يؤدي إلى الإعجاب بالنسب أو بشرف الآباء .

أنّ معرفة المرء لعلو نسبه قد يؤدي به إلى ترك اكتساب الآداب والفضائل اتكالاً على حسبه.

أنَّ علم النسب قد يستخدم للسبِّ وانتقاص الآخرين و قد يشغل عما هو أنفع منه.

#### خاتمة:

تعلمون أنّ الناسبين درجات، فمنهم من لا يكتب له من علم النسب إلاّ المعرفة المجردة بأنساب الناس دون تحقيق لقواعد علم النسب الكلية والجزئية؛ ومنهم من لا يلمح منه إلاّ العصبية، فهو في وحلها وخبالها يتمرغ؛ ومنهم من يتعلم أحكامه وبعض قواعده ليتوصل إلى الطعن في الأنساب؛ ومنهم من يجعل مجرد معرفته بالناس سلّمًا لجمع المال والبحث عن الجاه والصدارة في المجالس؛ ومنهم من يلمح جلالة الفن، ويهوله ضخامة القدر، فيأخذه من أبوابه، وقد أعدّ لكل باب مفتاحه، وإذا نظرت في طبقات النسابين وجدت أنها تجمع بين السني الطيّب والبدعي الخبيث، والعالم المبارك والجاهل المشارك، والخاص الفاضل. وعلى هذا، فكلمة "الناسب" أو "النسّاب": واد تسوم فيه دواب كثيرة، فمنهم من يمشى على بطنه، ومنهم من يمشي على رجّلين، ومنهم من يمشى على أربع، يخلق الله ما يشاء، وما مثلهم إلا كابل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة.





أركان النسب : جميع ما بنت عليه العرب في نسبها أركانها ، و أسست عليه كيانها عشر طبقات و اقتصر النسابين على ست طبقات و هي الشعب، القبيلة ، العمارة ، البطن ، الفخذ ، الفصيلة.

الجذم و هو في الأصل إما الى قحطان و إما الى عدنان

> الجماهير أي الجماعات

الشعوب و هي التي تجمع القبائل

القبيلة و هي تجمع العمائر، سميت قبيلة لتقابل بعضها ببعض

> العمائر و هي التي تجمع البطون

البطون و هي التي تجمع الأفخاذ

الأفخاذ و أحدها فخذ ، و تجمع العشائر

العشائر و هي التي تتعاقل الى اربعة آباء

الفصائل و أحدها فصيلة و هي بيت أهل الرجل

> الرهط وهو أسرة الرجل

> > أركان النسب - المصدر تاريخ الأدب الجاهلي (دار التراث) ص ٢٧ - د. علي الجندي كتاب نهاية الأرب (دار الكتب) ج ٢ ص ٢٧٦

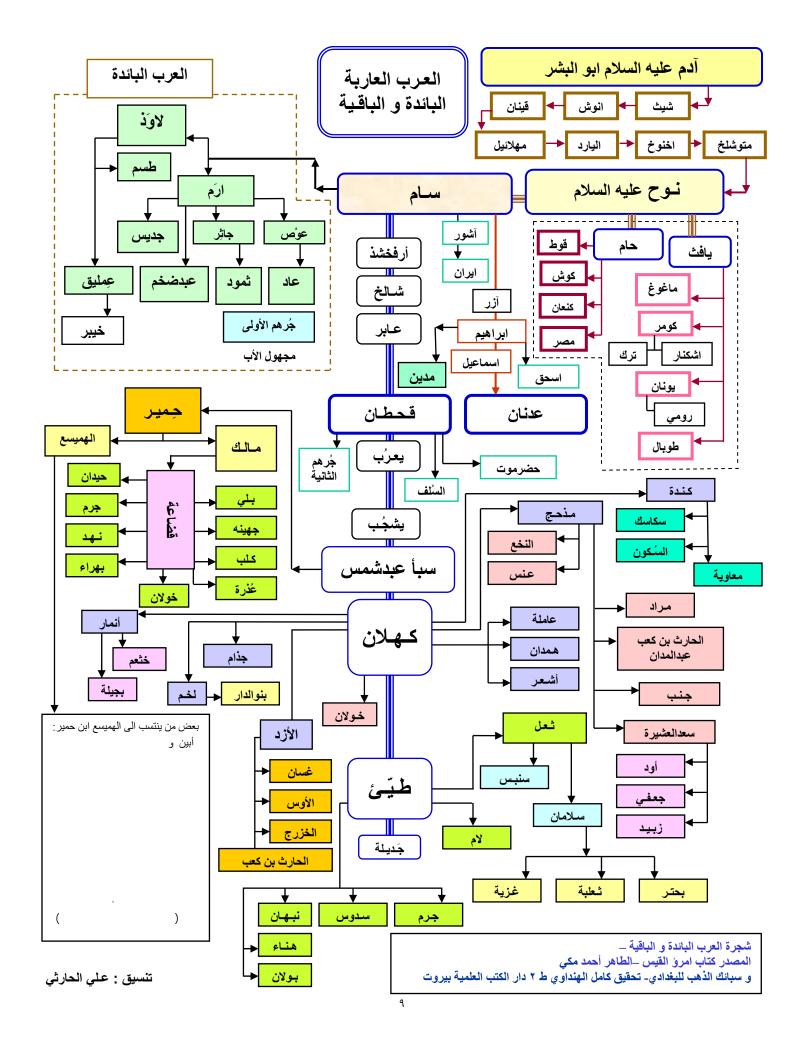



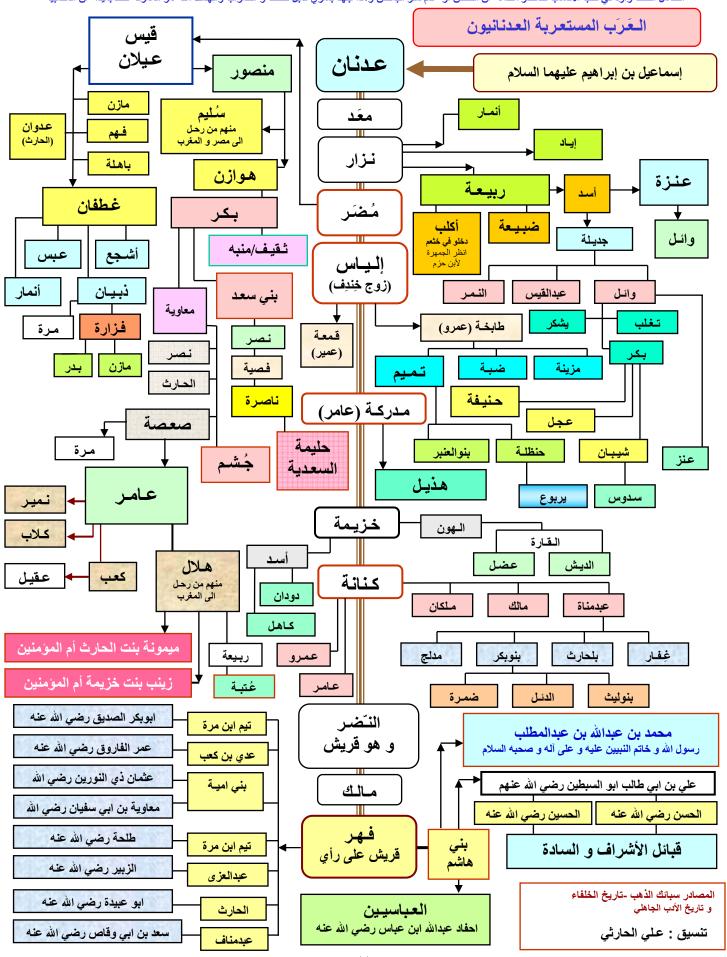

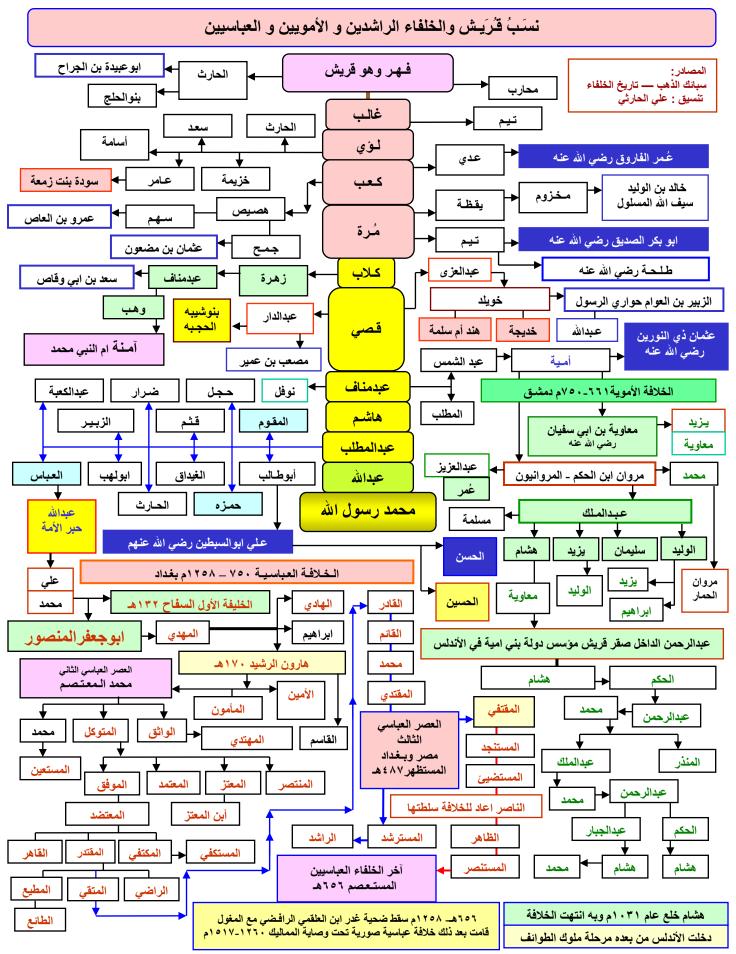



#### اواصر العلاقة و النسب بين الخلفاء و الصحابة و آل البيت رضى الله عنهم اجمعين طلحة رضى الله عنه فهر وهو قريش ابو بكر الصديق رضى الله عنه غالب عُمر الفاروق رضى الله عنه لؤي القاسم جد محمد فاطمة أم كلثوم عبيدالله حفصة الصادق زوجها طلحة ام المؤمنين كعب عيدالله زيدالأكبر أسماء مُرة أم فروة عبدالله عاصم جد عمر بن عبدالعزيز لأمه عبدالرحمن زوجها الزبير زوج الباقر عياض عائشة زيد حفصة زوجها الحسين بن على السبط امهم ام كلثوم بنت الأصغر عبدالرحمن عيدالله ام المؤمنين على بن ابى طالب رقية اسماء زوج القاسم جدة جعفر الصادق لأمه خديجة كلاب ام المؤمنين على ابوالسبطين رضى الله عنهم ◄ الزبير بن العوام خويلد قصي عبدالعزى أم سلمة ام كلثوم عبدمناف الحسن الحسين ام المؤمنين عبد الشمس زوجه عثمان ذي النورين رضي الله عنه الفاروق ابو بكر استشهد مع الحسين عبدالمطلب عمر اسر في كربلاء العباس عبدالله عبدالله سعيد الوليد أم القاسم الحسن المثني ابان محمد رسول الله زوجته ام عمر استشهد مع ابيه <mark>صلی الله علیه و سلم</mark> كلثوم عاصم المؤمنين بنت عبدالله فاطمة زوجها عبدالله بن عمرو بن عثمان عبدالله بن عباس حبر الأمة بن جعفر عمرو سكينة زوجها زيد بن عمرو بن عثمان محمد ابي الحنفية زيد عيدالله مروان ابو بکر زوجته فاطمة زوج ام القاسم زوجته سكينة عيدالله بنت الحسين بنت الحسين بن الحسن عبدالله علي زين العابدين يكنى بأبي بكر هاشم عمر محمد الباقر عائشة زید العياس عيدالله جعفر جعفر عيدالله ابوبكر الأكير الأصغر الأوسط اسماعيل جعفر الصادق العياس استشهدو مع أخيهم الحسين في كربلاء موسى الكاظم المحسن محمد عانشة الأكبر إبراهيم عبدالرحمن علي الرضى عثمان رملة الأكبر زوجة زينب ابوبكر محمد الجواد معاوية زوجة عثمان امه اسماء بنت عميس عدالله عائشة عيدالله الأصغر فاطمة على الهادي مروان زوجة ابو بكرالصديق عمر حسن العسكري عائشة المرجع: كتاب النسب و المصاهرة بين اهل البيت و الصحابة - لعلاء الدين المدرس -دار الكتاب العربي -دمشق - تنسيق علي الحارثي

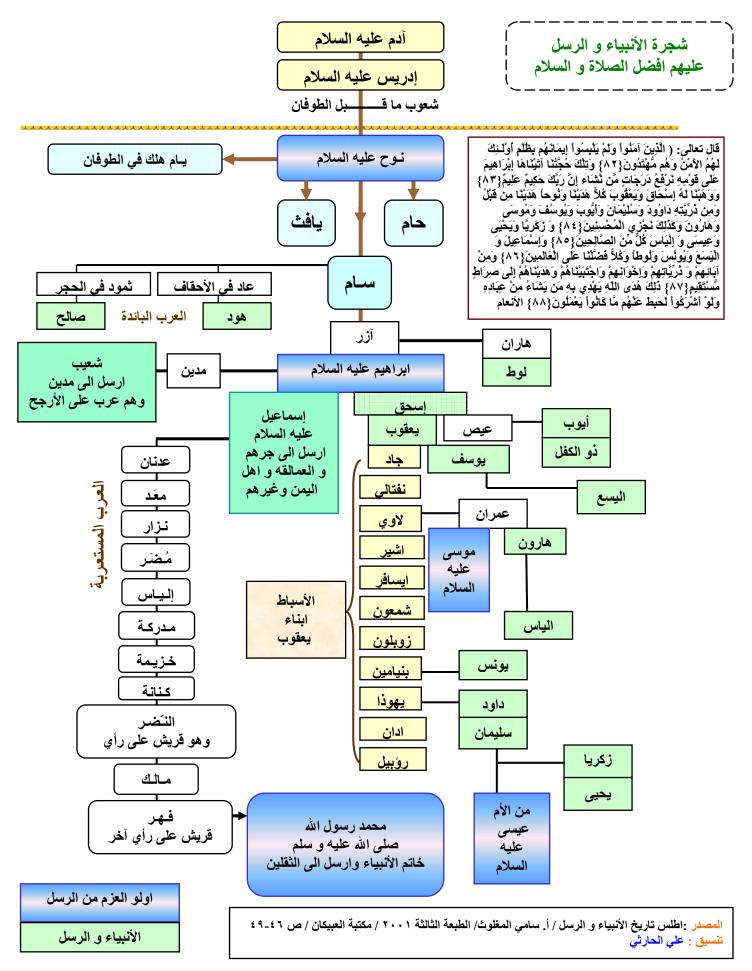



# مشجرة أنساب ألعرب





# المراجع:

نهاية الأرب
سبانك الذهب - محمد البغدادي
سبانك الذهب - محمد البغدادي
تاريخ الخلفاء - السيوطي
مشجرة الأنبياء و الرسل - وسيلة
امرؤ القيس -الطاهر أحمد مكي
تاريخ الأدب الجاهلي - علي الجندي
مجلة العرب، عدد محرم وصفر ٢٠٤١هـ
الإنباه عن قبائل الرواة - لأبن عبدالبر
المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب - المغيري
تاريخ العرب قبل الأسلام - سعد زغلول
تاريخ العرب قبل الأسلام أ.سامي المغلوث
اطلس تاريخ الأنبياء و الرسل أ. سامي المغلوث
مسبوك الذهب في فضل العرب و شرف العلم على شرف النسب - مرعي الكرمي
مسبوك الذهب في فضل العرب و شرف العلم على شرف النسب - مرعي الكرمي



**(4)** 











# الفهرس

| خطبة الكتاب                                                | <b>Y</b> |
|------------------------------------------------------------|----------|
| المقدمة                                                    | ٣        |
| مبتداء البشر و العرب وفضلهم                                | £        |
| الأعجاب بالنسب                                             | £        |
| تباعد الأنساب                                              | ٥        |
| امور يحتاج الناظر في علم النسب الى معرفتها                 | ٦        |
| حفظ النسب                                                  | ٧        |
| اركان النسب                                                | ٨        |
| العرب البائدة و الباقية                                    | ٩        |
| العرب العاربة                                              | 1.       |
| العرب المستعربة                                            | 11       |
| نسب قريش و الخلفاء الراشدين و الأمويين و العباسيين         | 1 7      |
| نسب محمد صلى الله عليه و على آله و صحبه                    | ١٣       |
| اواصر النسب بين الخلفاء و الصحابة و آل البيت رضي الله عنهم | 1 £      |
| شجرة الأنبياء و الرسل عليهم السلام                         | 10       |
| المراجع                                                    | 17       |



